## الثمن الأول من الحزب السادس و الأربعون

فَنَبَذُنَّهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَسَفِيمٌ ۞ وَأَنْبَتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً كِنْ يَقْطِينٌ ۞ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِأْنَةِ أَلْفٍ اَوَ بَرْبِيدُ وِنَّ ۞ فَعَامَنُواْ فَمَتَّغَنَاهُ مُوَ إِلَىٰحِينِّ ۞ فَاسْتَفْنِهِ مُوّ أَلِرَبِّكَ أَلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ الْبَنُونَّ ۞ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمُلَإَكَةَ إِنَانًا وَهُمُ شَلِهِ دُونَ ١٠٥ أَلاّ إِنَّهُ مُ مِّنِ إِفْكِهِمُ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ أَلَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَ لَكَ يُونِّ ۞ أَصْطَفَى أَلْبَنَاتِ عَلَى أَلْبَنِينَّ ۞ مَا لَكُورٌ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٥ أَفَلَاتَذَّكَّرُونَ ١٥ أَمُ لَكُو سُلْطَانُ مُّبِ بِنُّ ۞ فَا تُوا ۚ بِكِتَلِكُمُومَ إِن كُنتُمُّ صَادِقِينٌ ۞ وَجَعَالُواْ بَيْنَهُ و وَبَنْيَنَ أَلِجُنَّ فِي نَسَبًا وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَحُضَرُونٌ ۞ سُبُحَنَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَّ ۞ إِلَّا عِبَادَ أَللَّهِ الْخُلْصِ بِنَ ۗ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا نَعَـُ بُدُونَ ۞ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلِنْنِينَ ۞ إِلَّا مَن ُ هُوَ صَالِ الْجَعِيبِ ﴿ ۞ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ وَمَقَامٌ مَّعَلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَغَنُ ۖ الصَّا فَوُّنَ ۞ وَإِنَّا لَغَنْ ۖ الْمُسَبِّحُونٌ ۞ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ١٠ لَوَ أَنَّ عِندَنَا ذِكُرًا مِّنَ أَلَا قَلِينَ ١٠ لَكُنَّا عِبَادَ أُلَّهِ الْخُلُصِينَ ۞ فَكَفَرُواْ بِهِ وَنَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِ نَا أَلْمُرُسَلِينَ ۞ إِنَّهُمُ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ الْغَلِبُونِّ ١٠ فَنُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٌ ١٠ وَأَبْصِرُهُمُ فَسَوْفَ يُبُصِرُونُ ١٠ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسَتَغِجُلُونٌ ١٠ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمُ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنذرِينَ ﴿ وَتُوَلَّعَنَّهُمْ حَتَّى حِينٌ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوُفَ يُبْصِرُونَ ۞ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِيزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمْ عَلَى أَلْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

مرأبته التخمز الرَحيم

صَّ وَالْقُرُءَانِ ذِكِ الذِّكُرِّ۞ بَلِ الذِينَكَفَرُواْ فِي عِزَةٍ وَشِقَاقٌ ۞ كَرَاهُ لَكُنَامِن قَبَلِهِ مِ مِن قَرْنٍ فَنَادَ والْوَّلَاتَ حِينَ مَنَاصِّ ۞ وَعَجِبُوٓاْ أَنْجَاءَ هُم مُنْذِرُ مِنْهُمُ وَقَالَ أَلْكُونُونَ هَاذَاسَلِحِيُّ كُذَّاكِ ٥ اجَعَلَ أَلَالِهَةً إِلَهَا وَلِمِدًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ ءُجُاكُ ۞ وَانطَلَوَ أَلْمَلَأُ مِنْهُمُوٓ أَنِ إِمُشُواْ وَاصِّبِرُواْ عَلَىٰٓءَ الِهَتِكُورَ إِنَّهَاذَا لَشَٰءٌ يُرَادُ ۞ مَاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي الْمِلْةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَاذَاۤ إِلَّا اَخْتِالُقُّ ۞ اَ. نِزلَ عَلَيْهِ إِلذِّكُرُمِنَ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِك بَللَّتَ يَذُو فَوُاْ عَذَا بِنَّ ۞ أَمُّ عِندَهُ مَ خَزَآ بِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَلْعَزِيزِ الوَهَابِ ١ أَمُ لَمُ مُلُكُ أَلْتُ التَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُمَّا فَلْيَرْتَ فَوُا فِي إِلَاسُبَكِ ۞ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْ زُومٌ مِّنَ أَلَاحُ زَابٍّ ۞ كَذَّبَتُ فَبُلَهُمُ مَ فَوُمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرَعَوُنُ ذُو الْأَوْتَ إِ وَغُوْدُ وَفَوَمُ لُوطِ وَأَصْعَبْ لَيْكَ أَيْكَ أَوْلَكِكَ أَلَاحْزَابٌ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كُذَّ بَ أَلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍّ ۞ وَمَا يَنظُرُ هَلَوْ لَآءِ اللَّهُ صَيْحَةُ وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِّ ۞ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبُلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ١٠٠٠ إصْ إِصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُوُنَ وَاذْكُرُ عَبُدَنَا دَا وُودَ ذَا أَلَابُ رِّ إِنَّهُ وَأَوَّا كِنَّ ۞ إِنَّا سَخَّرْنَا أَجِّبَالَ مَعَهُ و يَسَبِحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ۞ وَالطَّيْرَ نَحُنْدُورَةٌ كُلُّ لَّهُ وَ أَوَّا بُكِّ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ, وَءَا تَيْنَاهُ أَلِحِكُمَةً وَفَصْلَ أَلْخِطَابٌ ۞

وَهَلَابَيْكَ نَبَوُا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ الْمُحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَـلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَنِرَعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصَّمَانِ بَغِيْ بَعْضُكَ عَلَىٰبَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقّ وَلَا تُشْطِطٌّ وَاهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ الصِّرَطِّ ۞ إِنَّ هَاذَآ أَخِهِ لَهُ ونِسْعُ وَنِسْعُونَ نَجُعَةً وَلِهِ نَجْتَةٌ وَلِمِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَّفِ فِي أَلْخِطَابِ ٣ قَالَ لَفَد ظُّكَمَكَ بِسُوَّا لِ نَعِجُتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهُ } وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَنْخُلُطَ آءِ ليَبِيغِ بَعَضُهُمُ عَلَى بَعْضِ إِلَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَغَّافَنَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ و وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابُ ١٥ هَ فَغَفَرْنَا لَهُ وِذَا لِكَ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَرُ لِفِي وَحُسَنَ مَعَابٌ ٥ يَلْدَاوُودُ إِنَّاجَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي إِلْارْضِ فَاصْكُرْبَابِنَ أَلْنَاسِ بِالْحُقِ وَلَاتَتَّبِعِ الْمُوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَمُمُ عَذَابُ شَدِيدُ عِمَانَسُواْ يَوْمَ أَنْجِسَابٌ ۞ وَمَاخَلَفْنَا أَلْسَّمَآءَ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ ا بَطِلَا ۚ ذَا لِكَ ظَنُّ الذِبنَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِبنَ كَفَرُواْ مِنَ أَلْبَارٌ ۞ أَمُّرْنَجَعَلُ الَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَهِلُواْ الصَّلِعَتِ كَالْمُفْسِدِ بِنَهِ إِلَّا رُضِّ أَمْ نَجَعَكُ الْمُنْتَقِينَ كَا لَفِحُارٌ ۞ كِنَبْكُ اَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَدْرَكُ لِيَدَّ بَرُوا عَاينِهِ ٩ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُوا ۚ اللَّا لَبَكِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلِّمَانَّ نِعْمَ أَلْعَبُدُّ إِنَّهُ وَ أَوَّاكِ 🔾 اذْعُضَ

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الصَّافِنَكُ أَلِجُيَادُ ۞ فَفَ الَ إِنِّيَ أَحْبَبُتُ حُبَّ أَلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَ بِيِّ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۖ ۞ رُدُّوهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاعْنَاقِ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِّيمَانَ وَأَلْقَيَهَا عَلَىٰ كُرِّسِيِّهِ حَسَدًا ثُمَّ أَنَابُ ١٠٠٠ قَالَ رَبِّ إِغُفِرَ لِهِ وَهَبُ لِهِ مُلْكًا لَّا يَنْكِيَغِ لِأَخَدِمِّنَ بَعَدِي إِنَّكَ أَنْتَ أَلْوَهَابٌ ۞ فَسَخَّرَ إِنَّا لَهُ الرِّبِحَ تَجَرِكِ بِأَمْرِهِ ۚ رُخَاءً حَبِنْ أَصَابَ ۞ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّاءِ وَغَوَّاصِ ۞ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي إِلَاصُفَادِّ ۞ هَـٰذَاعَطَ آؤُنَا فَامـُنُنَ اَوَامُسِكُ بِغَيْرِحِسَابٌ ۞ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُ لِهٰ وَحُسُنَ مَثَابٌ ۞ وَاذْ كُرُ عَبْدَ نَا آيْتُونَ إِذُ نَادِي رَبُّهُ وَ أَنَّةٍ مَسَّنِى أَلشَّيْطَانُ بِنُصِّبِ وَعَذَابٌ ۞ ارْكُضِّ بِرِجَلِكُ هَـذَامُغُنْسَـلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ و وَمِنْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْبِي لِأَوْلِي اللَّالْبَاتِ ١ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغُثًا فَاضِرِب بِهِ وَلَا تَحَنْثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا يَعْمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ ١٠ وَاذَ كُرُ عِبَادَنَا إِبْرَاهِمِ وَإِسْعَقَ وَيَعُفُوبَ أَوْلِحِ إِلَا بَدِكُ وَالْاَبُصِيْرِ ۞ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُ مِنِخَالِصَةِ ذِكْرَى أَلدِّارِّ ۞ وَإِنَّكُمْ عِندَنَا لَمِنَ أَلْمُصُطَفَيْنَ أَلَاخُيارٌ ١٥ وَاذْ كُرِ اسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا أَلْكِفُلُ وَكُلُّ مِنَ أَلَاخُيارٌ ١ هَاذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِكُتَّفِينَ لَحُسُنَ مَعَابِ ١ جَنَّاتِ عَدُن مُّفَتَّخَة كُفُّهُ الْابْوَابُ ۞ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلْكِهَةٍ كَثِيرَةِ وَشُرَابٌ ٥

وَعِندَهُمُ قَطِيرَتُ الطَّرَفِ أَتُرَابُ ۖ ۞ هَلذَا مَا تُوعَدُّونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِّ ۞ إِنَّ هَاذَا لَرِزُقُنَامَا لَهُ ومِن نَّفَادٍّ ۞ هَاذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَـرَّمَـُابِ ۞ جَهَنَّمَ يَصَّلُونَهَا فَبِبِسَ أَلِمُهَاذُ ۞ هَاذَا فَلْيَذُ وِقُوهُ حَمِبُمُ وَغَسَاقُ ۞ وَءَاخَرُمِن شَكَٰلِهِءَأَزُواجُ ۗ ۞ هَاذَا فَوَجٌ مُّقُنِعَ مُ مَعَكُمٌ لَا مَرْجَبَا بِهِ مُّرَةٍ إِنَّهُ مُ صَالُوا النِّا رِ ٥ قَالُواْ بَلَ اَنتُمُ لَا مَرْجَبًا بِكُونُهِ أَنتُمْ قَدَّمَتُ مُوهُ لَنَا فَبِيسَ أَلْقَرَارٌ ٣ قَالُواْ رَبُّنَامَنِ قَدَّمَ لَنَا هَلْذَا فَزِرِّهُ هُ عَذَابًاضِعُفَا فِي النِّارِّ ۞ وَقَالُواْ مَالْنَا لَا بَرَىٰ رِجَا لَا كُنَّا نَعُدُّهُ مِ مِنَ أَلَا شَيْرِارٌ ۞ أَتَّخَذُنَهُ مُ سُخْرِيًّا آمِ زَاغَتَ عَنْهُ مُ الْابْصَائُرُ ۞ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهَلِ إِلنَّارٌ ۞ قُلِ اِنَّمَا أَنَّا مُنذِرُكُّ وَمَامِنِ اِلَهِ اِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَّارُّ ۞ رَبُّ السَّمَلُونِ وَالْارْضِ وَمَا بَبُنَهُمَّ أَلْعَنِ بِزُالْغَفَّارُ ۞ قُلْ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ ۞ اَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونٌ ۞ مَاكَانَ لِهِ مِنْعِلْمٍ بِالْمُلَإِ الْاعُلِيَ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ۞ إِنَّ يُوجِيَ إِلَىَّ إِلَّآ أَنَّا أَنَا نَذِيرُ مُّبِينٌ ۞ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَإِ كَوَ إِلْحَ خَالِفُ بَشَرًا مِّنطِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوجِ فَفَعُواْ لَهُ سِجِٰدِ بَنِّ ۞ فَسَجَدَ أَلْمُلَإِكُةُ كُلُّهُ مُوَ أَجَمَعُونَ ۞ إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ اَسْتَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ أَلْبَكُفِينَ ١ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُ دَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسۡتَكُبَرُتَ أَمۡرَكُنتَ مِنَ أَلۡعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا ۚ خَيُرُمِّنُهُ خَلَقُٰنَنِ مِزنِّ إِ وَخَلَقُنْهُ ومِن طِينٌ ۞ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعۡنَتِيَ إِلَىٰ يَوۡمِ الدِّبِنِّ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِ ۖ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبُعَثُونَّ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظِي بِنَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعُلُومٌ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَنَّهُ مُوْوَ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخُلِّكِينَ ۞

قَالَ فَاكْخَقَّ وَاكْخَقَّ أَقْوُلٌ ١٠٠ لَأَمُلَأَنَّ جَهَنَّ مَمِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ وَ أَجْمَعِينٌ ۞ قُلِّمَا أَشْنَكُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِوَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُتَكَلِّفِينٌ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُنْ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَلَتَعُلَمُنَّ نَبَأَهُ وبَعُدَ حِينٌ ۞ مرألتك التخمز الترجيب تَنْزِيلُ الْكِكَنْكِ مِنَ اللَّهِ الْعَيْنِ بِزِ الْحُكِيمِيِّ ۞ إِنَّا أَنْزَلْتَ ٓ إِلَيَّاكَ أَلْكِنَاتَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ إِللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِينِّ ۞ أَلَا يِنْ الدِينْ أَكْخَالِصُّ وَالذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أَوَلِيَآءَ مَا نَعَـٰبُدُهُمُ وَ إِلَّا لِيُقَتِرِبُونَآ إِلَى أَلْتَهَ زُلِّفِيٓ إِنَّ أَللَّهَ يَحَكُمُ بَبِنَهُ مِّ فِي مَاهُمُ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ إِنَّ أَلَّهَ لَا بَهْدِ ٢ مَنُ هُوَ كَذِبُّ كَفَّارٌ ۞ لَّوَارَادَ أَلَّهُ أَنْ بَتَخِذَ وَلَدًا لَّاصَطَفِي مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ شُبِحَنَهُ وَهُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ۞ خَلَقَ أَلْسَكُمُوْاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُّ يُكُوِّرُ ۚ الْيُلَ عَلَى أَلْنَهِ الِهِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى أَلْيُلٌ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْفَحَرَّ كُلُّ بَجِيرِ لِأَجَلِ مُسَمِّى اللهُوَ الْعَيزِيزُ الْغَفَارُ" ٥ خَلَفَكُمْ مِّن نَّفَنُسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۗ وَأَنَـزَلَ لَكُم مِّنَ أَلَانُعَامِ عُمَانِيَةَ أَزُواجٌ يَخَلُفُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهَانِيَكُو خَلْقًا مِّنَ بَعُدِ خَلْقِ فِي ظُلُنِ نَلَثِّ ذَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو لَهُ َ الْمُلُكُ لَا ٓ إِلَٰهَ إِلَّهَ هُوَ فَأَنِنَ تُصُرَفُونَ ۞ إِن نَكُفُرُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِي كَ عَنكُو ۗ وَلَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ الكُفْرَ ۗ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرُضُهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذُرَ أَخَرِىٰ نُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمْ عِسَا كَنْتُمْ تَغَمَّلُونَ ۚ إِنَّهُ وَعَلِبُمُ إِذَا تِ الصُّدُورِّ ۞

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ و مُنِيبًا النَيْةِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ وِنِعْهَ أَ مِنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدُعُوٓاْ إِلَيَّهِ مِن قَبُلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِّيْضِلُّ عَن سَبِيلِهِ " قُلُ تَمَتُّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ أَصْعَبِ إِلَبَّارِّ۞ أَمَنَ هُوَقَانِتُ ـ انَآءَ ٱلبيل سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحُذُرُ أَلَاخِرَةً وَيَرْجُواْ رَحُمَةً رَبِّهِ مُ قُلْ هَلَ يَسُتَوِكَ الذِينَ يَعُلَمُونَ وَالذِينَ لَا يَعُلَمُونَ إِغْمَا يَتَ ذَكُّرُ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ ۞ قُلُ يَغِبَادِ الدِينَ عَامَنُواْ اِنَّ قُواْ رَبَّكُمُّ لِلذِينَ أَحُسَنُواْ فِي هَاذِهِ إِلذُّنبِا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ أَلْلَهِ وَاسِعَةٌ ۚ إِغَّا يُوَفَّى أَلْصَّا بِرُونَ أَجْرَهُ م بِغَيْرِحِسَابٍّ ۞ قُلِ إِنِّيَ أَمُرِتُ أَنَّ أَعُبُدَ أَلَّهَ مُخَلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۞ وَأَمِّرَتُ لِأَنَ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَيِّهِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ ۞ قُلِ إِللَّهَ أَعۡبُدُ مُخۡلِصَا لَّهُ, دِينِّے ۞ فَاعۡبُدُواْ مَا شِئۡتُمُ مِّن دُونِهِ ٓ عُلِ اِنَّ ٱلْخَلْيِرِينَ أَلْذِينَ خَسِرُوٓ أَنْفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمُ يَوُمَ ٱلْقِيَامَةُ ۗ ٱلاَ ذَالِكَ هُوَأَكُنُسُرًانُ الْمُبِينُ ٥ لَهُ مُمِن فَوَقِهِ مُرظُلُلُ مِنَ البَّارِ وَمِن تَحَيِّهِ مُ ظُلَلٌ ۚذَا لِكَ بُحَوِّونُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۗ وَيَغِبَادِ فَاتَّ فَوُنَّ ۞ وَالذِينَ اَجْتَنَبُواْ الطُّغُونَ أَنَّ يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ لَهُمُ اَلْبُشَرَّىٰ فَلَشِّرَ عِبَادِ ١٤ إلذِينَ يَسَنتَمِعُونَ أَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَخُسَنَهُ وَأُولَإَكَ أَلَذِينَ هَدِينِهُ مُ اللَّهُ ۗ وَأَوُلَئِكَ هُ مُو ٓ أَوُلُواْ الْالْبَبِّ ۞ أَفَهَنَّ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَانَّتَ تُنقِذُ مَن فِي النِّارِّ ۞ لَكِن الذِينَ اتَّ فَوَا اللَّهِ عَلَيْهُ أَلَّهُ وَأَ رَبَّهُ مُ لَمُ مُعْرَفٌ مِّن فَوْفِهَا غُرَفٌ مَّبُنِيَّةٌ تَجُرِح مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُ وَعَدَ أَلَّهُ لَا يُخْلِفُ أَلَّهُ الْمُعَادُّ ٥ أكرتكر

أَلَدُ نَدَراأَنَّ أَلَّهَ أَنْ أَنْ وَلَ مِنَ

أَلْسَكَاءَ مَاءَ فَسَلَكَهُ و يَنَابِيعَ فِي إَلَارُضِ ثُمَّ يُخَرِجُ بِهِ ٤ زَرْعًا تَخُنْتَلِفًا ٱلْوَانُ لُهُ وَثُمَّ بَهِ بِيجُ فَتَبَرِلِيهُ مُصْفَرًا نُمَّ يَجُعَلُهُ و حُطَنَمًا ۚ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَذِ كَبِرِي لِأَوْلِهِ إِلَّا لَبَابٌ ۞ أَفْتَن شَرَحَ أَلِلَّهُ صَدِّ رَهُو لِلإِسْلَمْ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهُ عَ فَوَ يَلْ ُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكِرِ إِنَّهِ أَوْلَإِلَكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ إِللَّهُ نَزَّلَ أَخْسَنَ أَنْحَدِ بِثِ كِنَبَّا مُتَشَرِبِهَا مَّنَانِيَّ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ نُكُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُو ٓ إِلَىٰ ذِكْمِ إِللَّهِ ۚ ذَا لِكَ هُدَى أُللَّهِ يَهْدِ عَ بِهِ عَمَنْ يَتَسَاءً ۗ وَمَنْ تَيْضَلِل إِللَّهُ اللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادٌّ ١ أَفَنَ بَتَنَّفِ بِوَجُهِهِ عُسُوَّ أَلْعَذَ ابِ يَوْمَ أَلْقِيَاْمَةٌ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكُسِبُونَ ۗ ۞ كَذَّ بَ أَلْذِينَ مِن قَبَلِهِ مُر فَأَبْيلِهُمُ الْعَذَابُ مِنْحَيَّثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا فَهُ مُ أَلَّهُ ۚ أَكِنِّ يَ فِي إِلْحُيَوْةِ إِللَّهُ نَبِيا ۗ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعُلَمُونَ ۞ وَلَقَد ضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَغَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ فُرْءَ انَّا عَرَبِبًّا غَيْرَ ذِك عِوَجِ لِغَلَّهُمْ يَتَّقُونًا ۞ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَشَنَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسَتَوِبَنِ مَثَالًا إِلَّهُ لِللَّهِ بَلَ آكِ ثَرَٰهُمُ مُ لَا يَعَلَ لَمُونَّ ۞ إِنَّكَ مَبِيّتُ وَإِنَّهُمُ مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ ۞